كتاب للأطفال





الناشر سهامة جدد الملكة النوية التعودية مرب روزة و مالك المساد



# الكؤوش الفضية الاثنتاعشرة

نقلهًا إلى العَربيَّة، عزيرضيًاعُ



# الكؤوس الفضية الاثنتا عشرة

非 非 特

يُحْكَى أَنَّ مَحْمُوداً كَانَ بارِعاً في ريَاضَةِ العَدُو، وَكَانَ دَائِماً يَفُوزُ بِالجَائِزةِ في المُبَارِيَاتِ المَدْرَسِيّةِ. وَكَمْ كَانَ أَبَواهُ يَشْعُرَانِ بِالرَهْوِ والإعْجَابِ كُلّمَا شَاهَداهُ وَهُوَ يَتَسَلّمُ الكَأْسَ الفَضِية التي تُمْنَحُ لأحْسَن العَدَّائِين.

وَقَالَتْ الْأُمُّ لَا بُنِهَا مَحْمُود: لَقَدْ قَرَرتُ أَن أَشْتَرِي لَكَ دُولاباً صَغِيراً لتَحْفَظَ فِيه كُؤوسَكَ الفضِية. وأعِدُكَ بإحْضَارِه عِنْدَمَا يُصْبِحُ عَدَدُهَا اثْنَتي عَشَرَة كأساً. وَكَانَ مَحْمُودٌ يَحْتَفِظُ لَدَيْهِ بِإحدى عَشَرَة كأساً فِي هَذَا الوقْتِ. وفِي نَفْسِ العَامِ عنْدَمَا فَازَ بِجَائزَةِ عَشَرة كأساً فِي هَذَا الوقْتِ. وفِي نَفْسِ العَامِ عنْدَمَا فَازَ بِجَائزَةِ الجري مَرة أُخْرَى حَصَلَ عَلَى الكَأْسِ الفضية الثَانِية عَشَرة. وكَمْ كَانَ سَعِيداً بِذَلك... وقال لأمّه والآن سَوْفَ تُحْضِرينَ لِي الدُولاتِ الذي وَعَدْتِنِي به.. وردت الأمُّ: بِكُلِّ تَأْكِيدٍ سأحْضِرُهُ.

وَلَمْ يَمْضِ أَسْبُوعُ وَاحِدُ إِلاَّ وقَدْ أَصْبَحَ لَدَى مَحْمُودٍ دُولائِ جَمِيلٌ مِنْ خَشَبِ الأرْو دُو ضُلَف زُجَاجِيّةٍ مِنَ الأَمَامِ. وكان بدَاخِله رفّانِ كَبيرانِ يَعْلُو أَحَدُهُما الآخَر. وانْهَمَكَ مَحْمُودٌ في بدَاخِله رفّانِ كَبيرانِ يَعْلُو أَحَدُهُما الآخَر. وانْهَمَكَ مَحْمُودٌ في



تَنْظِيمِ الكُؤوسِ عَلَى الرَّفِّ العُلُويِّ وهُوَ فَخُورٌ بِهَا... وابْتَسَمَت الأَمُّ قَائِلَةً: لا زَالَتُ هُنَاكَ مِساحَةٌ كَبِيرَةٌ لِكُؤوسٍ أُخْرَى. ألا تَبْدو رَائِعَةً يا مَحْمُودُ؟

وَكَانَ مَحْمُودٌ مَزْهُواً بدولابه... ودَأَبَتْ الأُمُّ عَلَى دَعْوَةِ ضُيُوفِهَا لِمُشَاهَدتِه كُلَما حَضَرُوا لِتَنَاوُلِ الشاي مَعَهَا. وَكَمْ كَانَتْ السَعادةُ تَعْمُرُ مَحْمُوداً كُلَما رَأى النَّاسَ يُبْدُونَ إعْجَابَهُم بالكُؤوسِ تَغْمُرُ مَحْمُوداً كُلَما رَأى النَّاسَ يُبْدُونَ إعْجَابَهُم بالكُؤوسِ الجَمِيلةِ.

و بَعْدَ ذَلِكَ ... تَعَالَوا مَعِي لِنَرى مَاذَا جُرى فِي إحْدَى اللّيالي للكُؤوسِ الفضيةِ ... لَقَدْ دَخَلَ أَحَدُ اللّصُوصِ إلى البَيْتِ وَسَرَقَها للكُؤوسِ الفضيةِ ... لَقَدْ دَخَلَ أَحَدُ اللّصُ مُتَسَعٌ مِنَ الوَقْتِ لِيَسْرِقَ شَيْئاً ثُمَّ هَرَبَ بِهَا.. وَلَمْ يَكُنْ لَدى اللص مُتَسَعٌ مِنَ الوَقْتِ لِيَسْرِقَ شَيْئاً آخَرَ.. فَقَدْ شَعَرَ الكَلْبُ فَمَرَّ بِه و بَدَأ يَنْبَحُ .. واسْتَيْقَظَ الأَبُ عَلى صَوْتِ الضَوْضَاءِ وأَسْرَعَ إلى الدَوْرِ الأرْضِيِّ فِي نَفْسِ الوَقْتِ الذي كَان فِيه اللص يَعْدُو هَارِ با مِنَ الحَدِيقَةِ ... وأضاء الأبُ النُورَ وَاكْتَشَفَ أَنَّ كُؤوسَ مَحْمُودِ قَدْ اخْتَفَى ... وأَبْلَعَ الشُرْطَةَ تِليفُونِيَّا ... وَلَمْ يُسْفِرْ البَحْثُ عَنْ ضَبْطِ اللّص أَوْ الكؤوسِ المَسْرُوقَةِ ... وأَبْتَأْسَ مَحْمُودُ كَثِيراً لأَنَّهُ كَانَ يَعْتَزُ بكؤوسِ المَسْرُوقَةِ ... وأَبْتَأْسَ مَحْمُودُ كَثِيراً لأَنَّه كَانَ يَعْتَزُ بكؤوسِه الفضيّةِ التي وابْتَأْسَ مَحْمُودُ كَثِيراً لأَنَّه كَانَ يَعْتَزُ بكؤوسِه الفضيّةِ التي

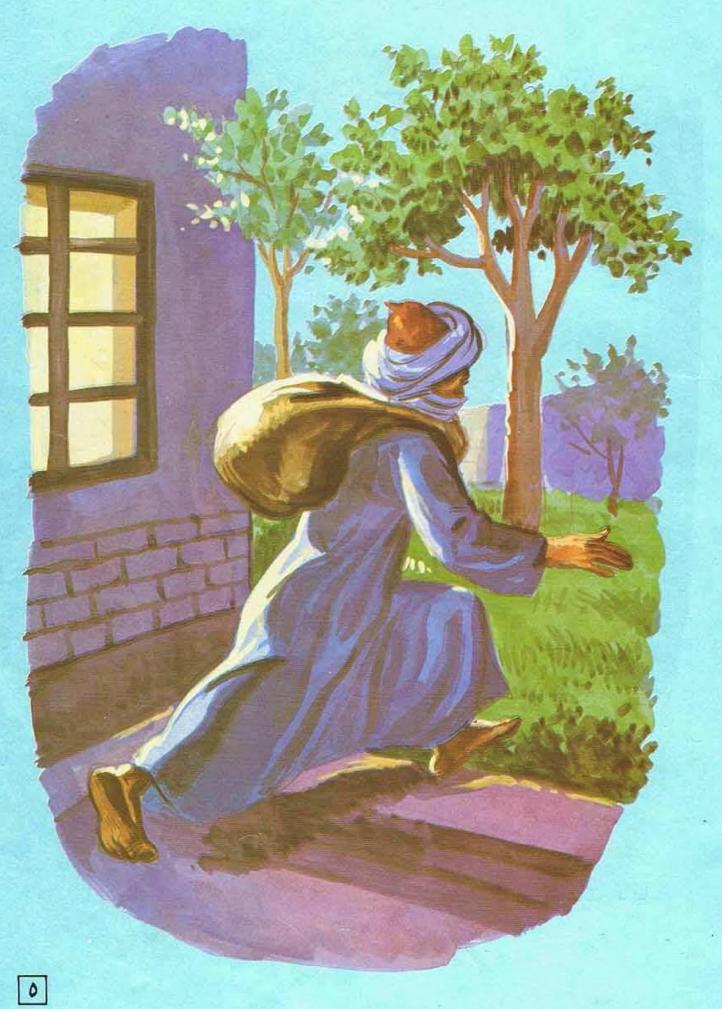

سُرِقَتْ... فَقَدْ حَصَلَ عَلَيْهَا خِلالَ سَنَواتٍ طَو يلةٍ... والآنَ عَليه أَنْ يَبْدَأُ مِنْ جَدِيدٍ لكَي يَمْلأُ دُولابَه بِكؤوسٍ أُخْرَى.

وَقَامَ رَجُلُ الشُّرْطَةِ بِتَدُو يَنِ عَدَد مِنَ الْمَحَاضِرِ والمُذَكِّرَاتِ... وَمَعَ ذَلِكً لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الوصُولِ إلى وَوَجَهَ أَسْئَلَةً كَثِيرَةً... وَمَعَ ذَلِكً لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الوصُولِ إلى نَتِيجَةٍ، رَغْمَ مَا صَرَّحَ بِه مِنْ أَنَّهُ وَاثِقٌ مِنْ شَخْصِيَّةِ السَّارِقِ... وقَالَ الشُّرْطِيُّ: لَقَدْ دَخَلْتُ بَيْتَ اللَّص و بَحَثْتُ فِيه أَثْنَاء اَسْتِجْوَابِه... وَمَعَ ذَلِك لَمْ أَعْثُرْ عَلَى الكؤوسِ... يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ خَبَأَها في وَمَعَ ذَلِك لَمْ أَعْثُرْ عَلَى الكؤوسِ... يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ خَبَأَها في مَكَانِ مَا.. ولا بُدَ أَنْ يَذْهَبَ بَعْد أَنْ تَهْدَأُ الأَمُورُ وَ يَتَوَقَفَ البَحْثُ عَنهاً.

ومَضَى أَسْبُوعَانِ.. وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ تَظْهَرْ أَيُّ أَخْبَارٍ عَنْ الكُؤوسِ الفِضِّيةِ الإِثْنَتَى عَشَرَة... وَ يَظْهَرُ أَنَّ الحَظَ السَيَّءَ كَانَ يَحْتَفِطُ الفِضِّيةِ الإِثْنَتَى عَشَرَة... وَ يَظْهَرُ أَنَّ الحَظَ السَيَّء كَانَ مَحْمُودُ بِمُفَجَاةً أَخْرَى لَمَحْمُود... فَقَدْ ضَاعَتْ سُلَحْفَاتُه.. وَكَانَ مَحْمُودُ فَدُ اقْتَنَى السُلَحْفَاةَ ((كَسُلانَة)) مُنْذُ سِت سَنوات... وكَمْ كَانَ شَغُوفًا بِهَذَا المَخْلُوقِ الهَادِيء العَجُوزِ... فَكَانَتْ تَتُرُكُهُ يُدَاعِبُهَا أَسْفَلَ ذَقَيْهَا ... وتَبْرُزُ بِرَأْسِهَا كُلّما سَمِعَتْهُ يُطْلِقُ مِنْ فَمِهِ صَفِيراً بِطَرِيقَةٍ خَاصَة... والآنَ... ضَاعَتْ كَسُلانَة!

وَسَأَلَ مَحْمُودٌ أُمَّه : أَيْنَ تَعْتَقِدِينَ أَنَّها ذَهَبَت؟ لَقَدْ بَحَثْتُ عَنْهَا

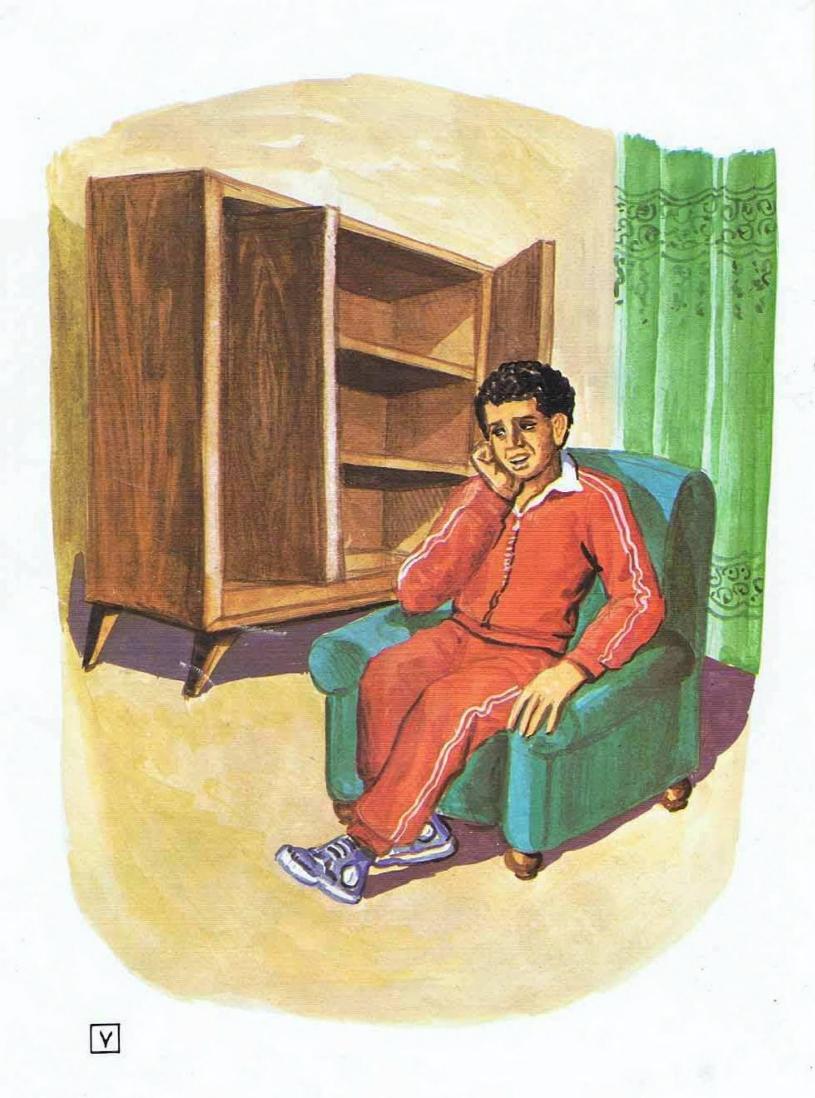

في كُلِّ شِبْرِ بِالحَدِيقَةِ ... فَرَدَّتْ الأَمُّ قَائِلةً : لا بُدَ أَنَهَا هَرَ بَتْ إِلَى حَدِيقَةِ أَحَدِ الجِيرَانِ ... وأَنْتَ تَعْرِفُ يَا مَحْمُودُ كَيْفَ أَنَّ السَّورِ السَلاحِفَ تَتَجَوَّلُ ... وَرَدَ مَحْمُودٌ قَائِلاً : وَلَكِنَّ أَسْلاكَ السُّورِ الذي يَفْصِلُ بَيْنَ حَدِيقَتِنا وَحَدِيقَةِ الجَيرانِ كُلُها سَلِيمَةً . لَقَدْ فَحَصْتُهَا بِنَفْسِي . وأَجَابَتْ الأَمُّ : ومَاذَا عَنْ السُّورِ الكَائِنِ عِنْدَ نِهَايَةِ الحَدِيقَةِ ؟ . إنَّه لَيْسَ قَو يَا مِثْلَ السُّورِ الأَمَامِي .

وَذَهَبَ مَحْمُودٌ لِيُلقِيَ نَظْرَةً عَلَى السور الخَلْفِيّ... و يَخُصَّهُ بِعِنَايةٍ شَدِيدةً وتَبَيَّنَ أَنَّ أُمَّهُ كَانَتْ عَلَى حَقِّ فِيمَا تَقُول.. فالسِّلْكُ لَمْ يَكُنْ قُويًا فِي هَذا المَكَانِ... وَكَانَ الكَلْبُ «نِمْر» قَدْ يَنْبشُ الأرْضَ فِي أُحَدِ الْأَمَاكِن وَلُوَّاهُ للخَلْف ليَتَمكَّنَ مِنَ الخُرُوج للحَقْل المَحْرُوثِ الكَائنَ خَلْفَ السُّورَ. وقَالَ مَحْمُودٌ لِنَفْسِهِ: أَعْتَقِدُ أَنْ كَسْلانَةَ العَجُوزَةَ خَرَجَتْ مِنْ هُنَا، وأَخْشَى أَنْ تَكُونَ في مَكَانِ مَا بِهَذَا الحَقْلِ المُتسِعِ... حَسَناً... إِنَّهَا حَيَوانِي الألِيفُ... وَ يَجْدُرُ بِي أَنْ أَبْحَثَ عَنْهَا... وكَانَ هَذَا اليَوْمُ مِنَ الأيَّامِ الباردةِ التي امْتَلا فيها الجَوُّ بنَدْفِ الجَليدِ... وأَقْفَلَ مَحْمُودٌ سُتْرَتَهُ وتَسَلَّقَ السّورَ ثُمَّ عَبَرَهُ إلى الحَقْل . . . وَ وَقَفَ حَائراً لا يَعْرِفُ مِنْ أَيْنَ يَبْدَأُ بَحْثَهُ عَنْ السُّلَحْفَاةِ. وخَاطَبَ نَفْسَه قَائلاً: إنَّ ظَهْرَهَا بُنيُّ اللَّوْنِ، وَ يُشْبِه تَماماً لَوْنَ الأرْضِ لِدَرَجِةٍ أَعْتَقِدُ مَعَهَا



أُنِّنِي سَوْفَ لا أَرَاهَا حَتَّى لَوْ كَانَتْ تَقِفُ أَسْفَلَ قَدَمِي مُبَاشَرَةً.. وصَاحَ مُنَادِياً كَلْبَهُ: يَا نِمْر... تَعَالَ وَعَاوِنِّي فِي البَحْثِ عَنْ كَسْلانَة ... فَقَدْ يَكْتَشِفُ أَنْفُكَ مَا لا تَسْتَطِيع عَيْنَاي رُؤيَّتَه ... وَنَفَذَ نِمْرٌ خِلالَ فَتْحَةِ السُّورِ وَمَشَى مُتَوَاثِباً عَبْرَ الحَقْلِ وَهُوَ يَنْبَحُ وَ يَتَشَمَّمُ الأرْضَ بأنْفِهِ هُنَا وهُنَاكَ ... ثُمَّ فَجْأَة رَأَى مَحْمُودٌ ونِمْرٌ نَفْسِ الشيء ... فَقَدْ ارْتَفَعَت قِطْعَةٌ مِنَ التُّرْبَةِ فِي وَسَطِ الحَقْل. وَتَلَتْهَا قِطْعَةٌ أُخْرَى. وَجَرى مَحْمُودٌ فَوْقَ خُطُوطِ الأرْض المَحْرُوثَةِ ... وعِنْدَمَا وَصَلَ إلى هَذَا المَكَانِ انْفَجَرَ ضَاحِكاً وهو يَقُول: ذَلِكَ الذي سَلكْتِه عَبْرَ الحَقْل يا كَسْلانة. ونَبَحَ الكَلْبُ نِمْرٌ وهُو يَتَرَاقَصُ حَوْلَ السُّلَحْفَاةِ. ولَمْ يَكُنْ ظَاهِراً مِنْهَا سِوى إحْدَى رجْلَيْهَا الخَلْفِيَّةِ فَقَط... لأَنَّهَا كَانَتْ في هَذَا الوَقْتِ نِصْفَ مَدْفُونة ... وَجَذَب مَحْمُودٌ كَسْلانةً بِلُطْف مِنْ مَخْبَئهَا أَسْفَل التُرَابِ قَائلاً: يا كَسْلانة. إنَّ لَكِ صُنْدُوقاً مملوءاً بالطَحَالِب والأعْشَابِ دَاخِلَ العُشَّةِ. وَهَذَا هُوَ مَكَانُ نَوْمِكِ فِي فَصْلِ الشِّتَاءِ. بَدَلاً مِنْ هَذَا الحَقْلِ الرَّطْبِ الشَّديدِ البُرودَةِ، وَحَيْثُ قَدْ تَتَعَرَّضِينَ لِجَرْفَةِ فَأْسِ أُو مِحْرَاتْ... تَعَالَي مَعِي... وعَادَ نِمْرٌ إِلَى الحُفْرَةِ وأَخَذَ يُشَمْشِمُ فِيهَا بِأَنْفِهِ. ثُمَّ أَخَذَ يَنْبِشُ التُّرَابِ في عَصَبيَّةٍ. ولَمْ تَمْض لَحَظَائت قليلة حَتَّى كَانَ التُرَابُ المُتَنَاثِرُ قَدْ تَسَاقَطَ عَلى



مَحْمُود مِنْ قِمَّةِ رأَسُهِ حَتى أُخْمِص قَدَمِه فَصَاحَ عَلى نِمْر قَائِلاً: انْتَظِرْ... انْتَظِر... هَلْ فَكَرْتَ فِي أَنْ تَدْفِنَ نَفْسَكَ أَيْضاً خِلال فَصْلِ الشِتاء؟ إنَّكَ لَسْتَ سُلَحْفَاةً... لا تَكُنْ أَحْمَق ولكِنَ نِمْراً لَمْ يَتَوقَّفْ. واسْتَمَرَّ يَنْبِشُ الأرْض... ثُمَّ حَصَلَ شَيء تُغَريبُ.

وانْفَجَرَتْ الأرْضُ عَنْ حَقِيبَةٍ أُخَذَتْ تَظْهَرُ رُو يُداً رُو يُداً مِنْ تَحْتِ التُرَابِ. فَقَدْ أَخَذَ يَجْذِبُ بِكُلِّ قُوَته حَبْلاً قَذِراً بُنِيَ اللَّوْنِ وهُو يَعْبَعُ نَبَاحاً عَالِياً... فَوَضَعَ مَحْمُودٌ شُلَحْفَاتَه جَانِباً وَتَوجَه إلى نِمْ يَنْبَحُ نُبَاحاً عَالِياً... فَوَضَعَ مَحْمُودٌ شُلَحْفَاتَه جَانِباً وَتَوجَه إلى نِمْ لِيُسَاعِدَهُ. وأخذ يَجْذِبُ الحَبْلَ. فكشَفَتْ الحُفْرَةُ عَنْ حَقِيبَةٍ لَيُسَاعِدَهُ. وأخذ يَجْذِبُ الحَبْلَ. فكشَفَتْ الحُفْرَةُ عَنْ حَقِيبَةٍ أَخَذَت تَظْهَرُ رُو يُداً رُو يُداً مِنْ تَحْتِ التُرَابِ. وكَانَ يَسْمَعُ الْحَذَت تَظْهَرُ رُو يُداً رُو يُداً مِنْ تَحْتِ التُرَابِ. وكَانَ يَسْمَعُ بِدَاخِلِها صَليلَ أَجْسَامٍ صَلْبَةٍ. وفَكَ مَحْمُودٌ الحَبْلَ ليرى ما بِدَاخِلِ الحَقِيبَةِ الصَغِيرةِ. وَكُمْ كَانَتْ دَهْشَتُه عِنْدَما وَجَدَهَا تَحْتَوي عَلى الْحَقِيبَةِ الصَغِيرةِ. وَكُمْ كَانَتْ دَهْشَتُه عِنْدَما وَجَدَها تَحْتَوي عَلى كُوسِه الفَضِيةِ الإِثْنتَى عَشَرة.

إذَنْ فَقَدْ دَفَتَهَا اللَّص بِسُرْعَةٍ فِي مُنْتَصَفِ الحَقْلِ. وهو يَنْوِي أَنْ يَعُودَ لِيأْخُذَهَا بَعْد أَنْ تَهْدَأُ الأُمُور. وكَانَتَ الكُؤوسُ الإِثْنَتَا عَشرة كُلُهُا بِدَاخِلِ الحَقِيبَةِ القَذِرَةِ. إلا أَنَّهَا كَانَتْ قاتِمَةَ اللَّوْنِ و بِهَا بَعْضُ الخُدُوشِ هُنَا وهُنَاك. ولكِنَّهَا كَانَتْ سَليمَةً.

وانْدَفَعَ مَحْمُودٌ عَائداً للبَيْتِ وهُوَ يَحْمِلُ السُّلَحْفَاةَ في إحْدَى



يَدَيْه، والحقيبة على كَتِفِه بَيْنَمَا كَانَ الكَلْبُ نِمْرٌ يَتَرَاقَصُ حَوْلَه وَهُو يَنْبَحُ. وَصَاحَ قَائِلاً: أَمَّاهُ. أَمَّاهُ. لَقَدْ وَجَدْتُ الكُؤوس الفضية الإثنتي عَشَرة، وفي الحقيقة إنَّ كَسْلانة هِي التي عَثَرَتْ عَلَيْهَا. وَحَفَرَ نِمْرُ الأرضَ وكَشَفَتْ عَنْهَا. أمَّا أنا فَقَدْ اسْتَعَدْتُهَا. لَقَدْ وَجَدْتُهَا. لَقَدْ وَجَدْتُهَا. وكَانَ مَحْمُودُ سَعِيداً جِداً، وكَذَلِكَ كَانَتْ وَجَدْتُهَا. وَكَانَ مَحْمُودُ سَعِيداً جِداً، وكَذَلِكَ كَانَتْ أَمُّه ... وقامَتْ الأمُ بِتَنْظِيفِ الكُؤوسِ جَيِّداً ثُمَّ تَولَّى مَحْمُودُ تَرْتِيبَهَا بِعِنَايةٍ عَلَى الرَفِّ الغُلُويِّ بِالدُولابِ.

وَقَالَ مَحْمُودٌ لأَمِّه: سَوْفَ انْحَضِرُ لِكَسْلانَةِ صُنْدُوقاً جَمِيلاً لِتَنَامَ فيه هَذَا الشِتَاءَ. أَمَّا نِمْرٌ فَسَأَحْضِرُ لَهُ سِلْسِلَةً جَدِيدةً. ولازِلْتُ أَشُكُ أَنَّ اللِّص عَلِمَ بِعُثُورِي عَلَى الكُؤوسِ.

وَلَكِنَّ اللَّصِ لَمْ يَعْلَمْ بِمَا حَصَل. و بَعْد لَيْلَتَيْنِ تَوَجَّه إلى الحَقْلِ وأَخَذَ يَحْفِرُ الأرْضَ بَحْثَاً عَنْ الكُؤوسِ وَقَبَضَ عَلَيْه الضَّوْطِيُّ... وَلَنْ يَسْتَطِيعَ أَنْ يَسْرِقَ كُؤوساً فِضَيةً مَرَّةً أُخْرَى.







الطبعَة الأولى ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م جدة الملكة النهيّة الشعوديّة

رسُوم واخسرَاج محمَّد قطب

# كتا إلى الأطفال

# صدر منها :

# ينقلها إلى العربية الأستاذ عز يرضياء

- الكؤوس الفضية الاثنتا عشر
  - · سرحانة وعلبة الكبريت
- الجنيات تخرج من علب الهدايا
  - السيارة السحرية
- كيف يستخدم الملح في صيد الطبور

### • سوسن وظلها

- الحدية التي قدمها سمير
- أبوالحسن الصغير الذي كان جائعا
  - الأم ياسمينة واللص

# مجموعة : حكايات للأطفال

- سعاد لا تعرف الساعة
- الحصان الذي فقد ذيله
  - تورتة الفراولة
  - ضيوف نار الزينة
- والضفدع العجوز والعنكبوت

#### تحت الطبع

- الأرنب الطائر
- معظم النار من مستصغر الشرر
  - لبني والفراشة
  - ساطور حدان
  - وأدوا الأمانات إلى أهلها

#### للأستاذ يعقوب عمد اسحاق

#### مجموعة : لكل حبوان قصة

- الوعل • الحمار الأهلى • الغزال • الفرس
- الدجاج الحمار الوحشي الجاموس • الفراشة
- الحمامة • البيغاء • البط • الخروف • الخفاش
- التساح والنعام وقرس النهر
- السلحفاة الأسد والكلب • القرد
- الجمل البغل • الغراب والضب
- والذئب والفأر • الأرنب والثعلب
- والهدهد والكنغر • البجع • اليوم
  - والضفدع والدب والخرتيت

## إعداد : الأستاذ بعقوب عمد اسحاق

- أسد غررت به أرنب • المكاء التي خدعت السمكات
  - سمكة ضيعها الكسل
  - قاض بحرق شجرة كادبة

## مجموعة : حكايات كليلة ودمنة

- عندما أصبح القرد عارا
  - الغراب يزم الثعبان

# غت الطبع

- لقد صدق الجمل
- الكلمة التي فتلت صاحبتها

